| قصيدة لا تَعذَلِيه                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا تَعدَّلِيه فَإِنَّ العَدْلَ يُولِعُهُ قَد قَلتِ حَقاً وَلَكِن لَيسَ يَسمَعُهُ                     |
| جاوزتِ فِي لومه حَداً أَضَرَّ بِهِمِن حَيثَ قَدرتِ أَنَّ اللوم يَنفَعُهُ                             |
| فَاستَعمِلِي الرفق فِي تَأْنِيبِهِ بَدَلاً مِن عَذلِهِ فَهُوَ مُضنى القَلبِ مُوجعهُ                  |
| قَد كَانَ مُضطَّلَعاً بِالخَطبِ يَحمِلُهُ فَضُيَّقَت بِخُطُوبِ الدهرِ أَضلُعُهُ                      |
| يَكْفِيهِ مِن لَوعَةِ التَشْتِيتِ أَنَّ لَهُ مِنَ النَّوى كُلَّ يَومٍ ما يُروعُهُ                    |
| ما آبَ مِن سَفَرٍ إِلَّا وَأَزعَجَهُ رَأَيٌ إِلَى سَفَرٍ بِالْعَرْمِ يَرْمَعُهُ                      |
| كَأَنَّما هُوَ فِي حِلِّ وَمُرتحلٍ مُوكَّلٍ بِفَضاءِ اللهِ يَذرَعُهُ                                 |
| إِنَّ الزَمانَ أراهُ في الرَحِيلِ غِنى وَلَو إِلَى السَدّ أَضِحى وَهُوَ يُزمَعُهُ                    |
| تأبى المطامعُ إلا أن تُجَشّمه للرزق كداً وكم ممن يودعُهُ                                             |
| وَما مُجاهَدَةُ الإنسانِ تَوصِلُهُ رزقاً وَلا دَعَةُ الإنسانِ تَقطَعُهُ                              |
| قَد وَزَّع اللهُ بَينَ الْخَلْقِ رزقَهُمُ لَم يَخلُق اللهُ مِن خَلْقٍ يُضيِّعُهُ                     |
| لَكِنَّهُم كُلِّفُوا حِرصاً فلَستَ تَرى مُستَرزِقاً وَسِوى الغاياتِ تُقنَّعُهُ                       |
| وَالْحِرْصُ فِي الْرِزْقِ وَالْأَرْزَاقِ قَدْ قُسِمَت بَغِيُ أَلَّا إِنَّ بَغْيَ الْمَرْءِ يَصرَعُهُ |
| وَالدَهُرُ يُعطِي الْفَتَى مِن حَيثُ يَمنَعُه إِرِثاً وَيَمنَعُهُ مِن حَيثِ يُطمِعُـهُ               |
| اِستَودِعُ اللهَ فِي بَغدادَ لِي قَمَراً بِالكَرخِ مِن فَلَكِ الأَزرارَ مَطلَعُهُ                    |
| وَدَّعتُهُ وَبؤدِّي لَو يُودِّعُنِي صنفوَ الحَياةِ وَأَنِّي لا أُودعُهُ                              |
| وَكُم تَشْبُّثَ بِي يَومَ الرَحيلِ ضُحَى وَأَدمُعِي مُستَهِلَّاتٍ وَأَدمُعُــهُ                      |
| لا أَكُذَبُ اللهَ تُوبُ الصَبرِ مُنخَرقٌ عَنّي بِفُرقَتِهِ لَكِن أَرَقِّعُهُ                         |
| إِنِّي أُوسِّعُ عُذري فِي جَنايَتِ فِي جَنايَتِ فِي جَنايَتِ فِي جَناهُ وَجُرمي لا يُوسِّعُهُ        |
| رُزِقتُ مُلكاً فَلَم أَحسِن سِياسَتَهُ وَكُلُّ مَن لا يُسُوسُ المُلكَ يَخلَعُهُ                      |
| وَمَن غَدا لابِساً تُوبَ النَّعِيم بِلا شَكرٍ عَلَيهِ فَإِنَّ اللهَ يَنزَعُـهُ                       |
| اعتصتُ مِن وَجِهِ خِلِّي بَعدَ فُرقَتِهِ كَأْساً أَجَرَّعُ مِنها ما أَجَرَّعُهُ                      |
| كَم قَائِلٍ لِي ذُقتُ الْبَينَ قُلتُ لَهُ الذَّنبُ وَاللهِ ذَنبِي لَستُ أَدفَعُهُ                    |
| ألا أقمتَ فَكانَ الرُشدُ أَجمَعُهُ لَو أَنَّنِي يَومَ بانَ الرُشدُ اتبَعُهُ                          |
| إِنِّي لَأَقطَعُ أَيَّامِي وَأَنفَقُها بِحَسرَةٍ مِنهُ فِي قَالبِي تُقَطِّعُهُ                       |

بِمَن إِذَا هَجَعَ النُوّامُ بِتُ لَهُ ...... بِلُوعَةٍ مِنهُ لَيلى لَستُ أَهجَعُهُ لا يَطْمِئنُ لِجَنبي مَضجَعٌ وَكَذَا ...... لا يَطْمَئِنُ لَهُ مُذ بِنتُ مَضجَعُهُ ما كُنتُ أَحسَبُ أَنَّ الدهرَ يَفجَعُني ...... بِهِ وَلا أَنَّ بِي الأَيّامَ تَفجعُهُ ما كُنتُ أحسَبُ أَنَّ الدهرَ يَفجَعُني ...... عسراءَ تَمنَعُني حَظّي وَتَمنَعُهُ حَتّى جَرى البَينُ فِيما بَيننا بِيَدٍ ..... عَسراءَ تَمنَعُني حَظّي وَتَمنَعُهُ قَد كُنتُ مِن رَيبِ دهري جازِعاً فَرِقاً ...... فَلَم أُوقَ الَّذِي قَد كُنتُ أَجزَعُهُ بِاللهِ يا مَنزِلَ الْعَيشِ الَّذِي دَرَست ..... آثارُهُ وَعَفَت مُذ بِنتُ أَربُعُهُ هَل الزَمانُ مَعِيدُ فِيكَ لَذَّتُنا ..... أَم اللّيلِي الَّتِي أَمضتهُ تُرجِعُهُ فِي ذِمَّةِ اللهِ مِن أَصبَحَت مَنزلَهُ ..... وَجادَ غَيثٌ عَلى مَعناكَ يُمرِعُهُ فِي ذِمَّةِ اللهِ مِن أَصبَحَت مَنزلَهُ ..... وَجادَ غَيثُ عَلى مَعناكَ يُمرعُهُ مَن عِندَهُ لِي عَهدُ لا يُضيّعُهُ ..... وَجادَ غَيثُ عَلى مَعناكَ يُمرعُهُ مَن عِندَهُ لِي عَهدُ لا يُضيّعُهُ ..... كَما لَهُ عَهدُ صِدقٍ لا أُضيّعُهُ وَمَن يُصدّعُ قَلبِهِ ذِكري يُصدّعُهُ وَإِذا ..... جَرى عَلى قَلبِهِ ذِكري يُصدّعُهُ وَمِن يُصدّعُهُ عَلَي مَذَاكَ يَمرعُ عَلَى قَلبِهِ ذِكري يُصدّعُهُ وَإِذا ...... جَرى عَلى قَلبِهِ ذِكري يُصدَدِعُ قُلبِهِ ذِكري يُصدّعُهُ مَا الْتَعْمَدُ عَلَي قَلبِهِ ذِكري يُصدَدِعُ قَلْبِهِ ذِكري يُصدَدِعُهُ وَاذا ..... جَرى عَلى قَلبِهِ ذِكري يُصدَدِعُهُ فَي الْمَاتِهُ عَهدُ عَلْمَ عَلَي قَلْبِه ذِكري يُصدَدِعُ قُلْه أَنْ الْمُ عَلَي قَلْبِه إِنَا يَصِونَ عَلَى قَلْمِه فِركري يُصدَدِعُ قُلْتُهُ أَنْهُ عَلَي قَلْبِهُ وَلَا يُصدَدِعُ قُلْهِ وَلَا يَصدُونُ الْهُ عَهدُ مِد يُعْتَ الْهُ عَهدُ عَلْمَ مَا لَهُ عَلَي قَلْهِ وَكُوري يُصدَدِعُ الْهُ عَلَي قَلْمِهُ يُكري يُعْمَدُ عُلْهُ اللّهِ عَمْ يُعْمَدُ مِن يُعْمِدُ اللّهُ عَلَي قَلْهِ عَلَي قَلْهِ عَلَي عَلَي قَلْهِ الْهُ عَلَي الْهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَي عَلَي عَلَى الْهُ عَلَي عَلَي عَلْهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلْهُ عَلَي عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الْمَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ابن زريق البغدادي

ای،